

### حقوق الطبع محفوظت

الطبعت تالأولحب 1810هـ - 1998م



مِني<sup>م</sup>ورُرُك

تركز والخادي والنوات والونابى

ص. ب ۲۹۰۶ الصفاة 13040 الكويت هانف: ۳۲۰۹۰۰ ـ ۳۲۰۹۰

ناسخ: ۳۲۰۹۰۲ه

اهداءات ١٩٩٧

السيد/ محمد بن إبراهيم الشيباني رئيس مركز المخطوطات والتراث والوثائق بدولة الكويت



,

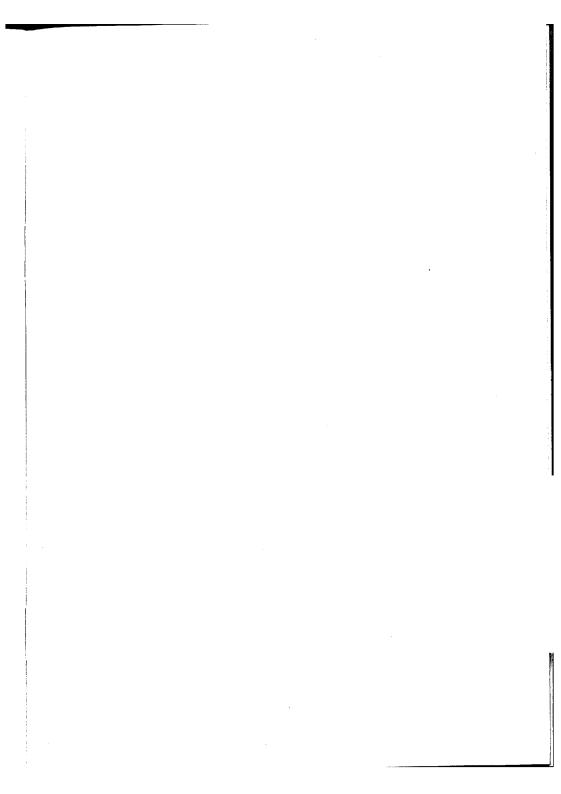

#### مقدم\_\_ة

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد ، ، ، فالابتلاء سنة يجربها الله سبحانه وتعالى على عباده ﴿ الْمَرْ لَكُمْ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

فالابتلاء واقع لا محالة على كل من آمن وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله ليتمحص الصنف الطيب من الصنف الغاش، هكذا كان الناس في الصدر الأول من الإسلام، لتتقوى الدولة الإسلامية ويكون ارتكازها على رجال أصحاء أقوياء في الدين والعقيدة وأسباب النصر.

وما فعله صدام من غزو واحتلال للكويت هو واحد من هذا التمييز الندي أظهره الله تعالى لنا لنعرف من أي الصنفين هو وشعبه وكذلك ليتقوى الإنسان الكويتي على الجلد والصبر والاحتساب ولا يقنط ويسخط مما قدره الله تعالى، ويصبر على البلاء الذي امتحن فيه فقد ابتلى وامتحن من هم أفضل منه وهم الأنبياء فالأمثل كما بين نبينا على «أشد بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء».

والابتلاء يقوي الإيهان ليصبح راسخاً مكيناً لا تهزه العواصف بعد ذلك ولا يفتتن بأقل الأسباب إنها يصبح قوياً بدينه عزيزاً بالتزامه به .

طلبنا من سماحة الشيخ الوالد عبدالعزيز بن عبد الله بن باز الأذن بطباعة هذا البحث الشامل في قسم الاحتلال العراقي للكويت فوافق

مشكوراً ومرحِباً بالفكرة وشكر لنا السعي في ذلك جزاه الله خير الجزاء على ما يقوم به من خدمة الإسلام والمسلمين ونفعنا الله تعالى وإياه على قول الحق والعمل به .

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله و بارك على عبده ورسوله محمد وآله صحبه وسلم .



مدير عام مركز المخطوطات والتراث والوثائق

الحمد لله ، وصلى الله وسلم على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى مداه ، أما بعد ، ، ،

فإن الله جل وعلا وله الحكمة البالغة، والحجة الدامغة، يبتلي عباده بالسراء والضراء، والشدة والرخاء، حتى يميز الخبيث من الطيب، وحتى يتضح أهل الإيمان والتقوى، من أهل النفاق والزيغ، والكفر والضلال، وحتى يتبيّن الصابرون المجاهدون من غيرهم، وحتى يظهر للناس من يريد الحق ويطلب إقامته، ممن يريد خلاف ذلك، قال الله جل وعلا في كتابه العظيم ﴿ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَٱلْخَيْرِفِتْنَةُ وَلِلَّيْنَاتُرْجَعُونَ ﴾ [سورة الانبياء ٢٣٥ ومعنى الفتنة هنا الاختبار والامتحان، ليتبين بعد الامتحان الصادقون من الكاذبين، والأبرار من الفجار، والأخيار من الأشرار، وطالب الحق من طالب غيره . ويرجع من أراد الله له السعادة إلى ما عرفه من الحق، ويستمر من سبقت له الشقاوة في باطله وضلاله، قال جل وعلا ﴿ وَبَكُونَاهُم بِأَخْسَنَاتِ وَالسِّيِّعَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [سورة الأعراف ١٦٨] ومعنى بلوناهم اختبرناهم بالحسنات وبالنعم من العز والظهور في الأرض، وإلمال والثروة، وغير هذا مما يعتبر من النعم. والسيئات يعني المصائب التي تصيب الناس من فقر وحاجة وخوف وحروب وغير ذلك ﴿ لعلهم يرجعون ﴾ المعنى ليرجعوا إلى الحق والصواب، ويستقيموا على الهدى، وقال جل وعلا ﴿ وَاتَّـقُواْفِتْـنَةً لَّانْصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَـلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّكَةً وَأَعْلَمُواْ أَتَ ٱللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ [سورة الأنفال ٢٥] يعني اتقوها بالعمل الصالح والاستقامة على طاعة الله والجهاد في سبيله، ولزوم الحق.

والفتنة يدخل فيها الحروب، ويدخل فيها الشبهات، التي يزيغ بها كثير عن الحق، ويدخل فيها الشهوات المحرمة، إلى أنواع أخرى من الفتن .

فأهل الإيمان يتقونها بطاعة الله ورسوله، والفقه في الدين، والإعداد له لم القبل وقوعها، حتى إذا وقعت فإذا هم على بينة وبصيرة، وعلى عدة يقول جل وعلا ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَ اللّهَ شَكِيدُ الْعِقَابِ المعنى: أنه شديد العقاب لمن خالف أمره، وارتكب نهيه، ولم ينقد لشرعه سبحانه، وقال سبحانه وتعالى ﴿إِنَّمَا أَمْوَلُكُمُ وَأُولَكُ كُمُ فِتَالَةُ ﴾ [سورة التغابن ١٥] فالإنسان يفتن بالمال والولد، ويمتحن فإن اتقى الله في المال والولد فله السعادة، وإن مال مع المال إلى الشهوات المحرمة، وإيثار العاجلة هلك. وهكذا إن مال مع الولد إلى ما حرم الله، وإلى متابعة الهوى هلك مع من هلك.

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَىٰ نَعْلَمَ الْمُجَهِدِينَ مِنكُوْ وَلَلَمْلُونَكُمْ حَتَىٰ نَعْلَمَ الْمُجَهِدِينَ مِنكُو وَلَاصَابِرِينَ وَبَبُلُوا أَخْبَارَكُو ﴾ [سورة محمد ٣١]، ومعنى ولنبلونكم: لنختبرنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم حتى نعلم علماً ظاهراً، والله سبحانه يعلم كل شيء، ولا يخفى عليه شيء، وقد سبق علمه بكل شيء، كما قال تعالى ﴿لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما﴾ [سورة الطلاق ١٢].

وقال سبحانه وتعالى ﴿ إِنَّاللَّهَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيدٌ ﴾ [سورة العنكبوت ٢٦] فهو سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، ولكنه يبلوهم حتى يعلم المجاهدين منهم والصابرين علماً ظاهراً يشاهده الناس، ويعلمه الناس، ويعلمه ويعلمه هو سبحانه علماً ظاهراً موجوداً، بعدما كان في الغيب، يعلمه

ظاهراً موجوداً في الوجود، وهذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى ﴿وَلَنَبَّلُوَنَّكُمُّمُ حَتَّى نَعَلَمُ ٱلْمُجَنِهِدِينَ مِنكُرُ وَٱلصَّنبِرِينَ ﴾ حتى نعلمه علماً ظاهراً موجوداً في العالم .

وفي الحادي عشر من المحرم من السنة الهجرية ١٤١١ه ، الثاني من أغسطس من الشهور الميلادية ١٩٩٠م، جرى ما جرى من عدوان حاكم العراق على دولة الكويت المجاورة له، واجتاحها بجيوشه المدمرة الظالمة، واستحل الدماء والأموال وانتهك الأعراض، وشرد أهل البلاد، وجرت فتنة عظيمة بسبب هذا الظلم والعدوان، واستنكر العالم هذا البلاء، وهذا الحدث الظالم، وحشد الجيوش على الحدود السعودية . وبذل الناس الجهود الكبيرة من رؤساء الدول، ومن مجلس الأمن، ومن غيرهم لحاكم العراق ليخرج من هذا الظلم، ويسحب جيشه من هذه البلاد التي احتلها ظلماً، فلم يستجب، وأصر على ظلمه وعدوانه لحكمة بالغة ﴿ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيكً ﴾ [سورة الأنعام ١٢٨] له سبحانه الحكمة البالغة في كل شيء، قد سبق في علمه جل وعلا، أنه لا بد من حرب، وأن هذا البلاء الذي وقع، لا يتخلص منه بمجرد الحلول السلمية، وهو القائل سبحانه في كتابه العظيم ﴿فَعَسَىٰ إَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْبِيرًا ﴾ [سورة النساء ١٩] ويقول سبحانه ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرَهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَسَكَرَهُوا شَيْعًا وَهُوَخَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰۤ أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُوَشَرٌ لَكُمُّ وَ اللَّهُ يَمْ لَمُ وَأَنتُ مَ لَا تَعْ لَمُونَ ﴾ [سورة البقرة ٢١٦] . ونرجو أن يكون فيها وقع الخير، وأن يكون في ذلك الخير لنا وللمسملين جميعاً، والشر على أعداء الإسلام، لأنه سبحانه أعلم وأحكم، ونرجو أن يكون فيها حدث

عظة لنا ولغيرنا في الرجوع إلى الله والاستقامة على دينه، وحساب النفوس وجهادها لله، والإعداد الكامل لأعدائنا أعداء الإسلام.

فالامتحان يفيد المؤمنين والعقالاء، ويوجب حساب النفس وجهادها، ويوجب على كل مسلم أن يحاسب نفسه، ويجاهدها لله، وأن يستقيم على أمره وأن يتباعد عن نهيه، ويوجب على الدول الإسلامية أن تحاسب أنفسها أيضاً، وأن تستقيم على دين الله . ومتى استقام العباد على الحق، وأصلحوا أنفسهم، وجاهدوها لله، وبذلوا المستطاع في نصر الحق، يسر الله أمورهم، ونصرهم على عدوهم، كما قال جل وعلا ويتانيّن الله أنورهم، ونصرهم على عدوهم، كما قال جل وعلا ويتانيّن آلله أين مَامَنُوا إلله يَنصُرُكُم وَيُثِينَ أَقْدَامَكُم وَاسورة محمد الله ويقول سبحانه وتعالى ﴿وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصُرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ [سورة الروم ٤٧] ويقول سبحانه وبعمده ﴿ وَلَيْنَصُرُنَ اللهُ مَن يَنصُرُهُ وَإِن اللهُ مَوْرِف وَنهُوا ويَنهُوا الله عَرْدُونِ وَنهُوا ويَنهُوا الله عَرْد و [سورة الحج ١٤٠٤] .

ويقول سبحانه وتعالى ﴿ وَعَدَاللّهُ ٱلّذِينَ اَمَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِالْأَرْضِكَمَا ٱستَخْلَفَ ٱلّذِيكِ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَكُمْ دِينَهُمُ
ٱلَّذِيكَ ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلِيُكِبِدِلْنَهُمُ مِنْ بَعَدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونِ فِي شَيْعًا ﴾
الَّذِيكَ ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلِيُكِبِدِلْنَهُمُ مِنْ بَعَدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونِ فِي شَيْعًا ﴾
اللّذِيكَ اللّهُ الذور ٥٥] .

يعني بسبب إيهانهم الصادق، وعملهم الصالح يستخلفون في الأرض ويمكن الله لهم دينهم ويبدلهم من بعد خوفهم أمناً. فالواجب هو الاستقامة على أمر الله، وعلاج الفتن بها أمر الله به من التقوى والاستقامة والجهاد الصادق والإخلاص لله والصبر والمصابرة . . . هكذا يجب .

وقد بين الله لعباده أسباب النجاة، ووسائل النصر، فقال حل وعلا ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّهِ اللَّهِ النَّهِ الْمَنْوَاإِذَالَقِيتُهُ فَتَكُ فَاقْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللّهَ كَيْمُ الْمَنْوَاإِذَالَقِيتُهُ وَقَاكُ فَاقْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللّهَ كَيْمُ الْمَنْوَالَهُ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنْزَعُوا فَنَفْشُلُوا وَتَذْهَبَ رِيمُ كُوتُوا مَنْ فَلُكُوا وَنَفْشُلُوا وَتَذْهَبَ رِيمُ كُوتُوا مَنْ فَي اللّهُ وَاللّهُ وَلَا تَكُو نُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكِهِم بَطُرًا وَرِيمَا يَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَعَ الصّابِيلِ اللّهِ وَاللّهُ يُما يَعْمَلُونَ مُحِيمًا ﴾ [سورة الأنفال ٥٠ - ٤] النّاسِ وَيَعْلُمُ اللهُ اللهُ عند لقاء الأعداء وعند وجود العدوان، وعند مباشرة الجهاد بصفات عظيمة:

أولها: الثبات على الحق والاستقامة عليه، فقال سبحانه وتعالى ﴿ يَكَأَيُّهُ اللَّذِينَ اللَّهِ الْحَق لا بد منه، والصبر عليه كما في الآية الأخرى ﴿ يَكَأَيُّهُ اللَّذِينَ المَثُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلَكُمُ تُفْلِحُونَ ﴾ [سورة آل عمران ٢٠٠]. وأهل الإيهان لا تشغلهم الشدائد عن الحق، بل يلزمون الحق في الشدة والرخاء

والشاني: ذكر الله جل وعلا: ذكر الله بالقلب واللسان والعمل: بالقلب تعظيماً له سبحانه، ومحبة له وخوفاً منه، وثقة به، وإخلاصاً له، واعتهاداً عليه سبحانه وتعالى، وإيهاناً بأنه الناصر، والنصر من عنده، كما قال سبحانه و وَمَا النَّصِّرُ إِلَّامِنَ عِندِ اللهِ فَ إسورة الأنفال ١٠]، وإنها الأسباب تعين على ذلك، فما شرع الله من إعداد وسلاح وغير ذلك من الأسباب، كلها تعين على ذلك، وهي بشرى من عند الله، كما قال الله عندما أمد رسوله على ذلك، وهي بشرى من عند الله، كما قال الله عندما أمد رسوله على بالملائكة ﴿ وَمَاجَعَلُهُ اللهُ إِلَى اللهُ عَنْ اللهُ مَن إِلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ وَلَا اللهُ وَقَا اللهُ وَقَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَمَا النَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

#### إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ٱلْعَرِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ [سورة آل عمران ١٢٦].

فالمؤمن عند الشدائد يذكر الله ويعظمه ويعلم أنه الناصر، وأنه الضار النافع، وأن بيده كل شيء، فبيده سبحانه الضر والنفع، وبيده سبحانه العز والنصر، وبيده جل وعلا تصريف الأمور لا يغيب عن علمه شيء ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى .

وعلّق على ذلك الفلاح فقال عز من قائل ﴿وَاَذْكُرُواْ اللّهَ كَيْرُا لَكُمْ ثُفّلِحُونَ ﴾ [سورة الأنفال ٤٥] . فبذكر الله بالقلب واللسان والعمل الفلاح والظفر والخيركله .

فالمؤمنون في الشدة والرخاء يلزمون ذكر الله وتعظيمه والإخلاص له وإقامة حقه وترك معصيته، فيذكرون الله بإقامة الصلوات والمحافظة عليها وحفظ الجوارح عن ما حرم الله وحفظ اللسان عن ما حرم الله، وذلك بأداء الحقوق، والكف عما حرم الله، إلى غير ذلك مما يرضيه سبحانه، ويباعد عن غضبه. وذكر الله سبحانه يكون بالقلب واللسان والعمل كما تقدم، وفي ذلك الفلاح والفوز والسعادة والظفر.

ثم قال سبحانه ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ [سورة الأنفال ٤٦] هذه هي الصفة الثالثة، وطاعة الله ورسوله هي من ذكر الله جل وعلا، ولكن نص عليها لعظمها وذلك بفعل الأوامر، وترك النواهي في الجهاد وغيره.

 والصدق في جهاد الأعداء، وإخراج الظلمة مما وقعوا فيه، لا بد من الاتفاق والصبر وذكر الله، والتعاون ضد العدو. والعدو قد يكون مسلماً، وقد يكون كافراً، وقد يكون مسلماً باغياً، وقد أمر الله بقتال الباغى حتى يفيء إلى أمر الله، كما قال جل وعلا ﴿ وَإِن طَا بِفَنَانِ مِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَإِن طَا بِفَنَانِ مِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَاللهُ وَإِن طَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَمِن اللهُ اللهُ وَمِن عَلَى اللهُ اللهُ الله الله الله على الله الله الله الله الحق وترد ما ظلمت وتستقيم مع العدالة.

ثم قال سبحانه ﴿ وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّدِيرِينَ ﴾ [سورة الأنفال ٢٤] وهذه صفة خامسة فلا بد من الصبر في جهاد الأعداء وقتالهم، وبذل المستطاع في ذلك، وقال سبحانه في آية البقرة في صفة المؤمنين ﴿ وَالصَّدِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالفَّمَّلَةِ وَحِينَ الْبَأْسِ ﴾ [سورة البقرة الآية ١٧٧] يعني حين القتال، ثم قال سبحانه ﴿ أُولَتِهِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَتِكَ هُمُ المُنتَقُونَ ﴾ [سورة البقرة الآية ١٧٧] وقال الله سبحانه لنبيه ﷺ ﴿ وَاصْبِرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلَا اللهِ عَلَى اللهُ الله عَلَى اللهُ وَاصْبِرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاصْبِرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلَا اللهُ وَالصِبر أَنواع ثلاثة :

- صبر على طاعة الله بالجهاد وأداء الحقوق.
- وصبر عن معاصي الله بالكف عن ما حرم الله قولاً وعملاً .
- ونوع ثالث هو: الصبر على قضاء الله وقدره، مما يصيب الناس من جراح أو قتل أو مرض أو غير ذلك، لا بد من الصبر وتعاطي أسباب النصر، وأسباب العافية .

ثم ذكر سبحانه وتعالى صفة سادسة وسابعة فقال ﴿ وَلاَتَّكُونُوا

كَالَّذِينَ خَرَجُوامِن دِين رِهِم بَطَرًا وَرِعَآءَ النَّاسِ ﴾ [الأنفال ٤٧] أي لا تكونوا في جهادهم في جهادكم متكبرين ولا مرائين، بل يجب على المؤمنين في جهادهم لعدوهم الإخلاص لله، والصدق والتواضع وسؤاله النصر جل وعلا.

وقد ذكر الله أمراً ثامناً وحدّر منه، وهو الصدّعن سبيل الله، وهو من صفة أعداء الله، فهم يصدون عن سبيل الله، ويبغونها عوجاً، أما المؤمنون فيجاهدون في تواضع لله مخلصين له سبحانه، لا متكبرين ولا مرائين، يدعون إلى سبيل الله من صدّعنه، يدعون الناس إلى الحق والهدى، وإلى طاعة الله ورسوله، هكذا المؤمنون الصادقون أينها كانوا.

وهذه الفتنة أعني عدوان حاكم العراق على الكويت، قد اشتبه فيها الأمر على بعض الناس، إذ ظن بعض الناس أن الأولى فيها الاعتزال، وعدم القتال مع هؤلاء أو هؤلاء، وهذا قد جرى في أول فتنة وقعت بعد رسول الله على وهي الفتنة التي وقعت بين أهل الشام وأهل العراق بسبب مقتل عثان \_ رضي الله عنه \_ الذي قتل ظلماً من فئة بغت عليه، وتعدت والتبست عليها الأمور، ودخل فيها من هو حاقد على الإسلام، والتبست الأمور على بعض الناس حتى اشتبهت الأمور، وبقتل عثمان رضي الله عنه ظلماً وعدواناً حصل بسبب ذلك فتنة عظيمة، فبايع الناس علياً رضي الله عنه عنه بالخلافة، وقام معاوية رضي الله عنه وجماعة يطالبون بدم عثمان، وبايعه كثير من الناس على ذلك، وعظمت الفتنة واشتدت البلية، وانقسم المسلمون قسمين بسبب هذه الفتنة: طائفة انحازوا إلى معاوية رضي الله عنه، وهم أهل الشام يطالبون علياً رضي الله عنه بتسليم القتلة،

وطائفة أخرى هم علي رضي الله عنه وأصحابه طلبوا من معاوية وأصحابه الهدوء والصبر، وبعد تمام الأمر واستقرار الخلافة ينظر في أمر القتلة .

واشتد الأمر، وجرى ما جرى من حرب الجمل وصفين، وظن بعض الناس في ذلك الوقت أن الأولى عدم الدخول في هذه الفتنة، واعتزل بعض الصحابة ذلك، فلم يكونوا مع على ولا مع معاوية، والفتنة اليوم كذلك حصل فيها اشتباه، لأن وقوع الفتن يسبب اشتباها كثيراً على الناس، وليس كل إنسان عنده العلم الكافي بها ينبغي أن يفعل. فقد يقع له شبه تحول بينه وبين فهم الصواب، وهذه الفتنة التي وقعت الأن ليست مما يعتزل فيها، لأن الحق فيها واضح، والقاعدة أن الفتنة التي ينبغي عدم الدخول فيها هي المشتبهة التي لا يتضح فيها الحق من الباطل، والتي قال فيها الرسول على : «ستكون فتنن القاعد فيها خير من الباطل، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من الشائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرّف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذاً فليعذ به» رواه البخاري ومسلم في صحيحيها عن أبي هريرة رضي الله عنه.

ويقول على النام يصبح الرجل فيها مؤمناً ويصبح كافراً، فالقاعد فيها الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً، فالقاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة فإن دخل على أحدكم فليكن كخير ابني آدم» [رواه ابن ماجة وأبو داود]. فهذه الفتن التي تشتبه، ولا يتضح للمؤمن فيها الحق من الباطل، هي التي يشرع البعد عنها وعدم الدخول فيها.

أما ما ظهر فيه الحق، وعرف فيه المحق من المبطل، والظالم من المظلوم، فالواجب أن ينصر المظلوم، ويردع الظالم، ويردع الباغي عن بغيه، وينصر المبغي عليه، ويجاهد الكافر المعتدي، وينصر المظلوم المعتدى عليه، وفي هذا المعنى يقول الله سبحانه وتعالى

﴿ أَنفِرُوا خِفَافًا ۚ وَثِمَ لَا وَجَنِهِ لَدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ اتَّمَا لَمُونَ ﴾ [سورة التوبة ٤١].

ويقول سبحانه ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلُ أَدُلُكُو عَلَى تِعَرَةِ لِنَجِيكُم مِّنَ عَذَابِ اليم ﴾ [سورة الصف ١٠] ثم شرحها للناس، فقال سبحانه ﴿ فُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ الْحَجُهُ وَنَكُم وَنَ فَي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَلِكُمُ اوَانَفُسِكُم ذَالِكُورَ فَي اللّهِ مِن اللّهِ بِأَمْوَلِكُمُ اوَانَفُسِكُم ذَالِكُورَ فَي اللّهِ عَلَيْ وَمَنْ مَعْ اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ عَلَيْ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

فهذا وعده سبحانه لمن جاهد في سبيله ونصر الحق في هذه الآيات الكريات.

وفي قوله سبحانه ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ ٱذَلَكُوْ عَلَى تِجَرَوْ لُنَجِيكُمْ مِّنَ عَلَابٍ ٱلِيمِ ﴾ [سورة الصف ١٠]

وصفها بهذا الوصف العظيم إنها تجارة وأنها تنجي من عذاب أليم، ثم فسرها بقوله سبحانه

﴿ ثُوْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَجُمْ لِهِ دُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَ لِكُورٌ وَأَنفُسِكُمْ ﴾ [سورة الصف ١١]

ومعلوم أن الجهاد من الإيمان ولكنه خصه بالذكر لعظم شأنه ومسيس الحاجة إلى بيان فضله . فقال سيحانه وتعالى

﴿ وَتُجْلِهِ دُونَ فِي سِبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ﴾ [سورة الصف ١١]

بدأ بالأموال لعظم شأنها، وعموم نفعها في شراء السلاح، وتجهيز المجاهدين، وإطعامهم، ولذلك بدأ بالمال قبل النفس في أكثر الآيات، لأن نفعه أوسع، ثم قال سبحانه وبحمده

> ﴿ ذَالِكُو خَيْرٌ لَكُو إِن كُنَّةً نَعْكُونَ ﴾ [سورة الصف ١١] .

> > ثم فسر بعد ذلك الخير المذكور بقوله تعالى

﴿ يَغْفِرْلَكُوْ ذُنُوبَكُو وَيُدَخِلَكُو جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَعْلِمُ ٱلأَنْهُرُ وَمَسَكِنَ طَيِّحَ ۖ في كَلِّ عَدْنَّ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [سورة الصف ١٦].

كل هذا من ثواب الجهاد، ثم قال جل وعلا

﴿ وَأَخْرَىٰ يُحِبُّونَهَا ۚ نَصُّرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْحُ قَرِيكٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [سورة الصف ١٣]

وقال الله جل وعلا ﴿ إِنَّ اللَّهَ أَشْتَرَىٰ مِنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ مَوَأَمُوٰ لَكُم بِأَبَ لَهُ مُوالَجَنَّةُ يُعَمَٰئِلُونَ فِي سَجِيدِ إِلَّهِ فَيَقَّ نُلُونَ وَيُقَىٰلُونَ ۖ وَعَدَّاعَلَيْهِ حَقًّا فِ التَّوْرَكِيةِ وَٱلْإِنجِيلِ رَالْقُـرَ مَانَّ وَمَنْ أَوْكِ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهُ فَأَسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمُ بِدِّ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ ٱلْمَظِيدُ ﴾

[سورة التوية ١١١]

وقال سبحانه ﴿ وَإِن طَآمِفُنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَـتَكُواْ فَأَصِّلِهُ وَابْيَنَهُمَّ أَفَانُ يَغَتَ إِحْدَنْهُمَاعَلَ ٱلْأُخْرَىٰ فَعَنْيلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَقَّ يَفِي عَ إِلَىٰ آمْرِاللَّهِ ﴾

يعني حتى ترجع للحق، ﴿فإن فاءت﴾ أي رجعت للحق،

#### ﴿ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّاللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾

[سورة الحجرات ٦٩

هذا بالنسبة للمؤمنين كها جرى يوم الجمل وصفين في القتال بين المؤمنين، فقد أمر الله المؤمنين أن يقاتلوا الطائفة الباغية، حتى ترجع إلى الحق، وبعد الرجوع إلى الحق ينظر في المسائل المشكلة، وتحل بالصلح والعدل، الذي شرعه الله في قوله تعالى

#### ﴿ إِفَإِن فَأَدَتْ فَأَصَّلِحُوا بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ ﴾ [سورة الحجرات ٩]

أي بالطرق الحكيمة الشرعية التي جعلها الله وسيلة لحل النزاع . و«أقسطوا» يعني اعدلوا ﴿إِن الله يحب المقسطين﴾

هذا في المؤمنين، تقاتل الفئة الباغية، وهي مؤمنة حتى ترجع فكيف إذا كانت الطائفة الباغية ظالمة كافرة، كها هو الحال في حاكم العراق، فهو بعثي ملحد، ليس من المؤمنين، وليس ممن يدعو للإيهان والحق، بل يدعو إلى مبادئ الكفر والضلال، وبدأ يتمسح بالإسلام لما جرى ما جرى، فأراد أن يلبس على الناس، ويدعو إلى الجهاد كذباً وزوراً ونفاقاً.

ولو كان صادقاً لترك الظلم، وترك البلاد لأهلها، وأعلن توبته إلى الله من مبادئه الإلحادية وطريقته التي يمقتها الإسلام ولعمل بمصدر التشريع في كتاب الله وسنة نبيه على وحينئذ تحل المشكلات بالطرق السلمية بعد ذلك . أما أن يدعو إلى الجهاد، وهو مقيم على الظلم والعدوان، والتهديد لجيرانه، فكيف يكون هذا الجهاد الظالم؟ وهذا الجهاد الكاذب والنفاق الذي يريد به التلبيس؟! . وقد قال رسول الله على الحديث الصحيح

«انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً: قالوا: يا رسول الله نصرته مظلوماً فكيف أنصره ظالماً؟ قال: أن تحجزه عن الظلم فذلك نصرك إياه».

وذكر البراء رضي الله عنه نصر المظلوم في الحديث الصحيح المتفق عليه وهو قوله رضي الله عنه: أمرنا رسول الله على بسبع وذكر منها نصر المظلوم فنصر المظلوم واجب ومتعين على كل من استطاع ذلك، فإذا كان الطلم عظيماً كان الواجب أشد. وإذا كان الظلم لفئات كثيرة، وأمة عظيمة ويخشى من ورائه ظلم آخر، وشر آخر. صار الواجب أشد وأعظم في نصر المظلوم، وفي جهاد الظالم حتى لا تنتشر الفتنة التي قام بها، وحتى لا يعظم الضرر به، باجتياحه بلاداً أخرى، ولو فعل ذلك لكان الأمر أشد وأخطر، ولكانت الفتنة به أعظم وأسوأ عاقبة، ولربها جرت أمور أخرى لا يعلم خطرها إلا الله.

ولعظم الأمر وخطورته اضطرت المملكة العربية السعودية إلى الاستنصار بالجنسيات المتعددة من الدول الإسلامية وغيرها، لعظم الخطر، ووجوب الدفاع عن البلاد وأهلها، واتقاء شر هذا الظالم المجرم الملحد، وقد وفقها الله في ذلك والحمد لله على ما حصل، ونسأل الله أن يجعل العاقبة حميدة، وأن يخذل الظالم، ويسلط عليه من يكف ضروه، وأن يدير عليه دائرة السوء، وأن يهزم جمعه، ويشتت شمله، ويقينا شره وشر أمثاله، وأن ينفع بهذه الجهود، وأن يدير دائرة السوء على المعاندين والنظالمين، وأن يكتب النصر لأوليائه المؤمنين، وأن يرد هذه الجنود التي جمعت لردع هذا الظالم إلا بلادها، ويقينا شرها، فهي جاءت لأمر واحد، وهسو السدف عن هذه البلاد وإخراج هذا الجيش النظالم من

الكويت، لما في التساهل في هذا الأمر وعدم المبادرة من الخطر العظيم، لأن الظالم لديه جيش كثير مدرب، حارب به ثمان سنين لجارته إيران، وتجمع لديه جيش كثيف، ولديه نية سيئة وخبث عظيم وقد يسر الله برحمته الجتماع جيوش عظيمة لحربه ورده عن ظلمه، ولتنصر المظلوم وتعيد الحق إلى أصحابه.

وأسأل الله جل وعلا أن ينفع بالأسباب ويحسن العاقبة للمظلومين ويجعلها للجميع عظة وذكري، والله جل وعلا يقول

﴿ وَقَدْ فَضَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِ رَثُمَّ إِلَيْهِ ﴾

[سورة الأنعام ١١٩] .

فالحكومة السعودية مضطرة، ودول الخليج كذلك، إلى الاستعانة بالقوات الإسلامية والأجنبية لردع الظالم، والقضاء عليه، وإخراجه بالقوة من هذه البلاد التي احتلها، لما أبي وعاند، ولم ينقد لدعاة الحق وخروجه سلماً من البلاد التي احتلها، وانسحابه عن الحدود السعودية، ثم تكون المفاوضة بعد ذلك، في مطالبه من جيرانه، فلما أبي واستكبر وعاند وركب رأسه، ولم يراع حق الجوار، ولا حق الإسلام، ولا حق الإحسان، وجب أن يقاتل وأن يجاهد، ووجب على الدولة أن تفعل ما تستطيع من الأسباب التي تعينها على قتاله وجهاده، ونسأل الله أن ينفع بهذه الأسباب، وأن ينصر الحق وحزبه، ويخذل الباطل وأهله، وأن يرد المظلومين إلى بلادهم موفقين ومهديين وأن يخذل الظالم، وأن يدير عليه داثرة السوء، وأن يهزم جمعه، ويشتت شمله، وأن يقينا شر هذه الفتنة، وأن يجعلها موعظة للمؤمنين جميعاً.

ونسأل الله أن يجعلها سبباً للرجوع إلى الله والاستقامة على دينه، وإعداد العدة الكافية لجهاد أعدائه . فالمسلمون يستفيدون من الفتن والمحن الفوائد المطلوبة، ومن ذلك أن يحاسب كل واحد منا نفسه، وأن يجاهدها لله، حتى تستقيم على الحق، وحتى يدع ما حرم الله عليه، فإن الطاعات من الجيش المجاهد من أسباب النصر، والمعاصي من أسباب الخذلان .

فعلى المجاهدين، وعلى المظلومين أن يصبروا ويصابروا، وأن يتقوا الله، وأن يستقيموا على دينه، وأن يحافظوا على حقه، وأن يتواصوا بالحق والصبر عليه، وبذلك يوفقون، ويحصل لهم النصر المؤزر، قال تعالى في كتابه العظيم

﴿ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطُ ﴾ [سورة آل عمران ١٢٠]

فمتى صبر المسلمون واتقوا ربهم، فإنه لا يضرهم كيد الأعداء، وإن جرت عليهم المحن، وإن قتل بعضهم، وإن جرح بعضهم، وإن أصابتهم شدة، فلا بد أن تكون لهم العاقبة الحميدة، بوعد الله الصادق وفضله العظيم . كما قال سبحانه وتعالى

﴿ فَأَصْبِرُ إِنَّ ٱلْعَنقِبَةَ لِلْمُنَقِينَ ﴾ [سورة هود ٤٩] وقال تعالى ﴿ وَٱلْعَنقِبَةُ لِلنَّقْوَىٰ ﴾ [سورة طه ١٣٢] وقال تعالى ﴿ وَمَن يَتَقِ ٱللَّه يَجْعَل لَهُ مُغْرَجًا ﴿ وَيَرْزُقُهُ مُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْتَسِبُ ﴾ [سورة الطلاق ٢-٣]

وقال سبحانه وبحمده

### ﴿ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾

[سورة الطلاق ٤].

فيجب علينا جميعاً رجالاً ونساءً، في هذه البلاد وغيرها، وعلى جميع المسلمين في كل مكان أن يستقيموا على دينه، وأن يحافظوا على أوامره، وينتهوا عن نواهيه، وأن يصدقوا في جهاد الأعداء، ومنها جهاد هذا العدو الظالم، حاكم العراق وجنده الظالم، وأن يكونوا يداً واحدة ضدهذا العدو الغاشم، الكافر وحزبه الملحد.

ومن أسباب النصر تطبيق شريعة الله وتحكيمها في كل شيء، فالواجب على الدول الإسلامية والمنتسبة للإسلام أن تحاسب أنفسها، وأن تجاهد في الله جهاد الصادقين، وأن تحكم شريعة الله في جميع شؤونها، فهي سفينة النجاة، كما أن سفينة نوح جعلها الله سفينة النجاة لأهل الأرض كلهم من الغرق، كذلك شريعة الله التي جاء بها سيدنا محمد وهي الشريعة الإسلامية، هي سفينة النجاة لأهل الأرض كلهم أيضاً، من استقام عليها وحافظ عليها، كتبت له النجاة في الدنيا والآخرة، وإن أصابه بعض ما قدره الله عليه، مما يكوه من شدة أو حرب أو غير ذلك، فإن له النجاة والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة.

فالمؤمنون من قوم نوح عليه الصلاة والسلام عندما أصابتهم الشدة، أمرهم الله سبحانه بركوب السفينة، ونجاهم الله بسبب إيهانهم، واتباعهم لنوح عليه الصلاة والسلام.

فهكذا المؤمنون في كل زمان لا بد لهم من صبر على الشدائد، واستقامة على

الحق حتى يأتيهم الفرج من الله سبحانه. كما قال تعالى في سورة فصلت.

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوارَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَدَمُوا تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْكِ كُهُ الْمَلَيْكِ كَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَدَمُوا تَنَزَلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْكِ كَهُ اللَّهِ عَنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اَسْتَقَامُوا فَلَاخُوفُ عَلَيْهِ مِّ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ أُولَيْهِ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

فالواجب على جميع المسلمين في الجزيرة العربية وفي غيرها، تقوى الله سبحانه وتعالى رجالاً ونساءً، حكاماً ومحكومين، وأن يستقيموا على دينه، وأن يحاسبوا أنفسهم من أين أصيبوا، فما أصابنا شيء مما نكره إلا بسبب معصية اقترفناها، كما قال عز وجل

﴿ وَمَاۤ أَصَكِهُ مِ مِن مُّصِيبَ وَفَهِ مَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [سورة الشورى ٣٠]

وهذا الذي وقع بسبب تقصيرنا وسيئاتنا، فيجب علينا أن نرجع إلى الله، وأن نحاسب أنفسنا، وأن نجاهدها لله، وأن نستقيم على حقه، وأن نحذر معصيته، وأن نتواصى بالصبر، حتى ينصرنا الله، ويكفينا شر أنفسنا، وشر أعدائنا، كما قال عز وجل

﴿ وَإِن تَصْدِيرُواْ وَتَنَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ مَكُمْ مَشَيْعًا ﴾

[سورة آل عمران ١٢٠]

وقال تعالى ﴿ وَتَعَاوَثُواْعَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ ۗ وَلَانَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْمُدُونِ ﴿ وَقَال تعالى ﴿ وَتَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِنْدَةِ كَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ

وقال سبحانه وبحمده

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن نَنصُرُوا ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتُ ٱقْدَامَكُو ﴾ [سورة محمد ٧]

وقال عز من قائل ﴿ وَلَيَسَمُ رَكَ اللَّهُ مَن يَسَمُرُهُۥ إِكَ اللَّهُ لَقَوِي عَزِيرٌ ﴿ اللَّذِينَ إِن مَّكَنَّهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَفَ امُوا ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَوْةَ وَاَمَرُوا بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوَا عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَ بِلَهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ۞ ﴾

[سورة الحج ١-٤٠]

وقال سبحـانـه ﴿ وَالْعَصْرِ ﴾ إِنَّ الْإِنسَانَ لَغِي خُسْرِ ﴿ كَا الَّذِينَ مَا مَنُواْ وَعَيِلُواْ الصَّدلِحَتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ لَيْكَ ﴾ [سورة العصر]

فهؤلاء هم الرابحون في كل مكان، وفي كل عصر، بإيمانهم العظيم، وعملهم الصالح، وتواصيهم بالحق والصبر عليه. وهذه الفتنة هذا هو علاجها كها هو علاج كل فتنة بالصبر على الحق والجهاد والثبات عليه بشتى الوسائل الممكنة بالسلاح الممكن، والنصيحة الممكنة، وبكل طريقة أباحها الله، وشرعها لحل المشكلات، وردع الظالم، وإحقاق الحق وإذا خاف المظلوم من أن يغلب واستعان بمن يأمنهم في هذا الأمر، وعرف منهم النصرة، فلا مانع من الاستنصار ببعض الأعداء الذين هم في صفنا ضد عدونا، ولقد استعان النبي وهو أفضل الخلق بالمطعم بن عدي لما مات أبو طالب عم النبي وكان كافراً وحماه من قومه، لما كان له من

شهرة وقوة وشعبية . فلما توفى أبو طالب وخرج النبي على إلى الطائف يدعوهم إلى الله ، لم يستطع الرجوع إلى مكة ، خوفاً من أهل مكة ، إلا بجوار المطعم بن عدي وهو من رؤوس الكفار، واستنصر به في تبليخ دعوة الله ، واستجار به فأجاره ودخل في جواره .

وهكذا عندما احتاج إلى دليل يدله على طريق المدينة استأجر شخصاً من الوثنيين ليدله إلى المدينة، لما أمنه على هذا الأمر. ولما احتاج إلى اليهود بعد فتح خيبر، ولاهم نخيلها وزرعها بالنصف يزرعونها للمسلمين والمسلمون مشغولون بالجهاد لمصلحة المسلمين، ومعلوم عداوة اليهود للمسلمين فلما احتاج إليهم عليه الصلاة والسلام وأمنهم ولاهم على نخيل خيبر وزروعها. فالعدو إذا كان في مصلحتنا، وضد عدونا فلا حرج علينا أن نستعين به ضد عدونا، وفي مصلحتنا حتى يخلصنا الله من عدونا، ثم يرجع عدونا إلى بلاده. ومن عرف هذه الحقيقة، وعرف حال الظالم وغشمه، وما يخشى منه من خطر عظيم، وعرف الأدلة الشرعية، اتضح له الأمر.

ولهذا درست هيئة كبار العلماء هذا الحادث وتأملوه من جميع الوجوه، وقرروا أنه لا حرج فيها فعلت الدولة من هذا الاستنصار، للضرورة إليه، وشدة الحاجة إلى إعانتهم للمسلمين، وللخطر العظيم الذي يهدد البلاد. لو استمر هذا الظالم في غشمه واجتياحه للبلاد، وربها ساعده قوم آخرون وتمالأوا معه على الباطل.

فالأمر في هذا جلل وعظيم، ولا يفطن إليه إلا من نور الله بصيرته، وعرف الحقائق على ما هي عليه، وعرف غشم الظالم، وما عنده من القوة

التي نسأل الله أن يجعلها ضده، وأن يهلكه ويكبته، وأن يكفينا شره وشركل الأعداء، وأن يولي على العراق رجلاً صالحاً يحكم فيه بشرع الله، وينفذ في شعبه أمر الله، كما نسأله سبحانه أن يقيهم شرهذا الحاكم الظالم العنيد، الذي عذبهم وآذاهم وعذب المسلمين وأحدث هذه الفتنة وجر المسلمين إلى خطر عظيم. نسأل الله أن يعامله بعدله، وأن يقضي عليه، وأن يريح المسلمين من فتنته، وأن يجعل العاقبة الحميدة لعباده المسلمين، وأن يرد المظلومين إلى بلادهم، وأن يصلح حالهم، وأن يقيم فيهم أمر وأن يقينا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن.

وقد رأيت أن أبسط القول في هذه المسألة، لإيضاح الحق، وبيان ما يجب أن يعتقد في هذا المقام، وبيان صحة موقف الدولة فيها فعلت، لأن أناساً كثيرين التبس عليهم الأمر في هذه الحالة، وشكوا في حكم الواقع وجوازه بسبب الضرورة والحاجة الشديدة، لأنهم لم يعرفوا الواقع كما ينبغي، ولعظم خطر هذا الظالم الملحد . . . أعني حاكم العراق صدام حسين .

ولهذا اشتبه عليهم هذا الأمر، وظنوا واعتقدوا صحة ما فعله لجهلهم، ولالتباس الأمر عليهم، وظنهم أنه مسلم يدعو إلى الإسلام بسبب نفاقه وكذبه.

وربها كان بعضهم مأجوراً من حاكم العراق، فتكلم بالباطل والحقد، لأنه شريك له في الظلم، وبعضهم جهل الأمر وجهل الحقيقة، وتكلم بما تكلم به أولئك الظالمون، جهلاً منه بالحقيقة، والتبست عليه الأمور.

هذا هو الواقع، وهو أن هذا الظالم اعتدى وظلم، وأصر على

عدوانه، ولم يفيء إلى ترك الظلم . . . والله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نقاتل الفئة الظالمة، ولو كانت مؤمنة حتى تفيء إلى أمر الله . فكيف إذا كانت الفئة الباغية كافرة ملحدة، فهي أولى بالقتال، وكفها عن الظلم، ونصر الفئة المظلومة المبغي عليها بها يستطيعه المسلمون من أسباب النصر والردع للظالم . . . وقد حاول معه الناس ستة أشهر، وطلبوا منه أن يراجع نفسه ويخرج عن الكويت، ويرجع عن ظلمه وبغيه فأبى، فلم يبق إلا الحرب، ودعت الضرورة إلى الاستعانة بمن هو أقوى من المبغي عليه، على حرب هذا العدو الغاشم، حتى تجتمع القوى في حربه وإخراجه .

نسأل الله أن يقضي عليه، ويرد كيده في نحره، وأن يدير عليه دائرة السوء، وأن يكفي المسلمين شره وشر غيره وأن ينصرهم على أعدائهم، ويصلح حالهم، وأن يمنحهم الاستقامة على دينه إنه سميع قريب.

ومن الواجب على الجميع الاتعاظ بهذه الفتنة والاستفادة منها في إصلاح أحوالنا، والاستقامة على طاعة الله ورسوله، وأن نحاسب أنفسنا حتى نستقيم على الحق وندع ما سواه .

فالله سبحانه يجعل البلايا عظة وعبرة لمن يشاء، كما قال جل وعلا ﴿ فَعَسَىٰ آَن تَكُرَهُوا شَيْنَا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيدِ خَيْرًا كَيْرًا ﴾ [سورة النساء ١٩]

وقال سبحانه ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُو كُرُهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكَرَّهُوا شَيْعًا وَهُو كُرُهُ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعُلُمُ وَأَنتُ مُلاَ تَعْلَمُونَ وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ مَ وَاللَّهُ يَعُلُمُ وَأَنتُ مُلاَ تَعْلَمُونَ وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ مُ وَاللَّهُ يَعُلُمُ وَأَنتُ مُلاَ تَعْلَمُونَ وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ مُ وَاللَّهُ يَعُلُمُ وَأَنتُ مُلاَ تَعْلَمُونَ وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ مُ وَاللَّهُ يَعُلُمُ وَأَنتُ مُلاَ تَعْلَمُونَ وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ مُ وَاللَّهُ يَعُلُمُ وَأَنتُ مُلاَ تَعْلَمُونَ وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ مُ وَاللَّهُ فَيَعُلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَيَعْلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ مُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَيْلُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ مُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَا لَكُونَا لَعَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَا لَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ وَالْعُلِمُ عَلَيْكُونَا لَلْكُونَا لَا عَلَيْكُونَا لَا عَلَيْكُونَا لَا عَلَيْكُونَا لَا عَلَيْكُونَا لَكُونُ الْعُلِمُ عَلَيْكُونَا لَا عَلَيْكُونَا لَا عَلَيْكُونَا لَا عَلَيْكُونَا لَهُ عَلَيْكُونَا لَعُلَمُ عَلَيْكُونَا لَلْمُونَا لِلْمُونَا لَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا لَلْكُونَا لَلْمُنْ الْ

كما نسأل الله سبحانه أن يجعل في هذه الحرب خيراً لنا، وأن يجعل عاقبتها حميدة .

ويجب ألا ننسى ما حدث للنبي على وأصحابه يوم الأحزاب، وهم خير الناس، فقد تجمعت عليهم الأحزاب الكافرة، وجاءتهم من فوقهم، ومن أسفل منهم بقوة قوامها عشرة آلاف مقاتل، وحاصروا المدينة وقال أهل النفاق ﴿ مَّاوَعَدَنَااللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّا عُرُودًا ﴾ هكذا ذكر الله عنهم سبحانه في سورة الأحزاب في قوله عز وجل

﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقَةُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضُ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّا عُمُرُونًا ﴾ [سورة الأحزاب ١٢]

حتى نصر الله نبيه، وأرسل الرياح التي أكفأت قدورهم، وقلعت خيامهم، وشردتهم كل مشرد، فرجعوا خائبين والحمد لله بعد الشدة العظيمة التي وقعت على رسول الله عليه وأصحابه رضي الله عنهم.

وهكذا يوم أحد حين تجمع الكفار وأغاروا على المدينة وحاصروها، وجرى ما جرى من جروح، وقتل من قتل من الصحابة، حتى أنزل الله نصره وتأييده وسلم الله المسلمين، وأدار على أعدائه دائرة السوء، ورجعوا إلى مكة صاغرين، وأنجى الله نبيه بعدما قتل سبعون من الصحابة، وجرح النبي على وجماعة كثيرة من أصحابه، واجتهد المشركون في قتله فوقاه الله شرهم.

ولما استنكر المسلمون هذا الحدث قال الله تعالى ﴿ أَوَلَمُنَا اللهِ عَالَى ﴿ فَلَنُمُ أَنَّ هَلَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّ هَلَا اللهِ عَلَيْهُ أَنَّ هَلَا اللهِ عَلَيْهُ أَنَّ هَلَا اللهِ عَلَيْهُ أَنَّ هَلَا اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّ هَلَا اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ ا

ذلك أن النبي على هو والمسلمون أصابهم ما أصابهم يوم أحد بسبب أمر فعله الرماة الذين أمرهم النبي على أن يمسكوا ثغراً ، وهو جبل الرماة ، ولا يتركوه حتى لا يدخل منه جيش العدو ، فلما رأى الرماة أن العدو قد انكشف وانهزم ، ظنوا أنها الفيصلة ، فتركوا الثغر وصاروا يجمعون الغنيمة ، وتركوا أمر النبي على ، فدخل العدو من ذلك الثغر، وحصل ما حصل من الهزيمة والمصيبة العظيمة على المسلمين ، فأنزل الله قوله

﴿ وَلَقَدْ صَكَدَقَكُمُ اللهُ وَعَدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِينَ عَلَى اللهُ وَعَدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِينَ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ ال

[آل عمران ١٥٢]

أى من الهزيمة للعدو، يعني بذلك الرماة، فشلوا وتنازعوا وتركوا أمر النبي عليه فلم يصبروا، وعندما وقع منهم هذا سلط الله عليهم العدو وقال تعالى

﴿ أَوَلَمَّا أَصَابَتَكُمْ مُصِيبَةُ قَدَ أَصَبَتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْمُ أَنَّ هَاذاً قُلْهُوَمِنْ عِنادِ أَنفُسِكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ﴿ (آل عمران ١٦٥)

فإذا كان النبي على وأصحابه يصيبهم مثل هذه الهزيمة والقتل والجراح، بسبب ما وقع من بعضهم من الذنوب، فكيف بحالنا؟ .

فالواجب على أهل الإسلام أينها كانوا، أن يحاسبوا أنفسهم، وأن يجاهدوها في الله، ويتفقدوا عيوبهم، ويتوبوا إلى الله منها، كها قال الله تعالى

## ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّقُوا ٱللَّهَ وَلَتَنظُرْ نَفْسٌ مَّاقَدَّمَتْ لِغَدَّ ﴾ [الحشر ١٨]

والمعنى انظروا ما قدمت ملاخرة، فإن كنتم قدمتم أعمالاً خيرة فاحمدوا الله عليها واسألوه الثبات وإن كنتم قدمتم أعمالاً سيئة فتوبوا إلى الله منها وارجعوا إلى الحق والصواب.

فالـواجب على أهـل الإيمان أينما كانوا أن يتقوا الله دائماً، ويحاسبوا أنفسهم دائماً، ولا سيما وقت الشدائد وعند المحن كحالنا اليوم، يجب الرجوع إلى الله والتوبة إليه، وحساب النفس وجهادها لله، وما سلط علينا هذا العدو، إلا بذنوبنا، فلا بد من جهاد النفس، ولا بد من الضراعة إلى الله، وسؤال الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على عدونا، وأن يذل عدونا وأن يكفينا شره وشر أنفسنا وشر الشيطان. ولا بد من الضراعة إلى الله وسؤاله التأييد كما قال تعالى

# ﴿ فَلَوْكَ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا ﴾ [سورة الأنعام ٤٣] فلا بد من الضراعة إلى الله وسؤاله جل وعلا النصر.

والنبي على يوم بدر ليلة الواقعة قام يناجي ربه، ويدعوه ويبكي، ويسأل ربه النصر حتى جاءه الصديق رضي الله عنه، بعدما سقط رداؤه، وقال حسبك يا رسول الله، إن الله ناصرك، إن الله مؤيدك، فإذا كان الرسول على وهو أفضل الناس، وسيد ولد آدم يتضرع إلى الله، فكيف بحالنا ونحن في أشد الضرورة إلى التوبة إلى الله، وإلى البكاء من خشيته، وإلى طلب النصر منه سبحانه وتعالى في ليلنا ونهارنا.

فالغفلة شرها عظيم، والمعاصي خطرها كبير . . . فالواجب الإقلاع منها والتوبة إلى الله سبحانه، فالذي عنده تساهل في الصلاة يجب أن يحافظ عليها، ويبادر إليها، ويصلي في الجهاعة، والذي يتعامل بالربا، يجب أن يترك ذلك وأن يتوب إلى الله منه، والذي عنده عقوق لوالديه يتقي الله ويبر والديه، والقاطع لأرحامه يتقي الله ويصل أرحامه، والذي يشرب المسكر يتقي الله ويقلع عن ذلك، ويتوب إلى الله، والذي يغتاب الناس يحذر ذلك، ويحفظ لسانه ويتقي الله .

وهكذا يحاسب كل إنسان نفسه في كل عيوبه، ويتقي الله، وهكذا الموظف المقصر في وظيفته وفي أمانته يتقي الله ويؤدي حق الله، وحق عباده، وهكذا الرؤساء كل واحد منهم سواء كان ملكاً أو رئيس جمهورية أو وزيراً، كل واحد منهم عليه أن يحاسب نفسه لله، ويجاهدها لله، ويتوب إلى الله سبحانه من سيء عمله، وهكذا كل موظف، وكل جندي عليه أن يجاهد نفسه ويطيع الله ورسوله، ويطيع رئيسه في المعروف، ويتوب إلى الله من سيئات عمله، وتقصيره.

وهذا كله من أسباب النصر والعاقبة الحميدة، فلا بد من الصدق مع الله وجهاد النفس، والتوبة الصادقة، من سائر الذنوب، من الرؤساء والمرؤوسين.

ولا بد من الدعاء والضراعة إلى الله ونطلب منه النصر والتأييد والعون على العدو، وسؤال الله أن يخذل العدو، ويرد كيده في نحره، ولا بد مع ذلك من الأسباب الحسية من قوة وجيش وسلاح، كما قال سبحانه ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا استَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ ﴾ [الأنفال ٢٠]

وقال جل وعلا ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَا مَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ ﴾ [النساء ٧١] فيجب على أهل الإيمان أن يعدوا العدة المناسبة لجهاد الأعداء بكل ما يستطيعون، والله سبحانه وتعالى يقول

#### ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّاٱسْتَطَعْتُم مِن قُوَةٍ ﴾

فعلى المسلمين أن يعدوا ما استطاعوا من القوة: من السلاح والرجال والتدريب، فإذا فعلوا ذلك كفاهم الله شر عدوهم، وجاءهم النصر من الله، يقول الله سبحانه

﴿ حَمْ مِن فِتَ تُو قَلِيكَ قَلَبَتَ فِنَ لَا صَلِيرَةً إِلِوْ ذِاللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَكِيرِينَ ﴾ [سورة البقرة ٢٤٩]

ويقول سبحانه ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن نَنصُرُوا ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتُ أَقْدَا مَكُرُ ﴾ [محمد ٧]

ويقول سبحانه وبحمده ﴿ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَنَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّاللَة بِمَا يَعْمَلُونَ بُحِيطُ﴾ [آل عمران ١٢٠]

كما يجب على المسلم أن يلح في الدعاء ويسأل ربه من خيري الدنيا والآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى ﴿ اَدْعُونِ أَسْتَجِبُ لَكُو ﴾ [غافر ٢٠] وقل جل وعلا ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيبُ أَجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ قَلْيَسْتَجِيبُوا لِى وَلِيُوْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ [البقرة ١٨٦] وقال سبحانه وتعالى ﴿ وَسَعَلُوا اللهَ مِن فَضَيامِ ﴾ [النساء ٣٢].

فعلينا أن نلح في الدعاء، ولا نستبطئ الإجابة، ولهذا جاء في الحديث

الصحيح، يقول ﷺ «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم أره يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء».

فلا ينبغي للمؤمن أن يدع الدعاء وإن تأخرت الإجابة، فالله حكيم عليم، في تأخير الإجابة يؤخرها سبحانه لحكم بالغة، حتى يتفطن الإنسان لأسباب التأخير، ويحاسب نفسه، ويجتهد في أسباب القبول من التوبة النصوح، والعناية بالمكسب الحلال، وإقبال القلب على الله وجمعه عليه سبحانه حين الدعاء، إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة، والنتائج المفيدة.

فلو أن كل إنسان يعطى الإجابة في الحال، لفاتت هذه المصالح العظيمة، وبما يوضح ما ذكرنا أن نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام طلب من ربه أن يجمع بينه وبين ولده يوسف، فتأخرت الإجابة مدة طويلة، ومكث يوسف في السجن بضع سنين، والداعي نبي كريم، هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام.

فعلم بذلك أن الله سبحانه له حكمة عظيمة في تأخير الإجابة وتعجيلها، وقد صح عن رسول الله على أنه قال: «ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن تدخر له في الأخرة، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها، فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، إذا نكثر؟! قال: «الله أكثر» . . . رواه الإمام أحمد في مسند .

والمقصود أن المشروع للمسلم عندما تتأخر الإِجابة أن يتأمل، ما هي الأسباب، لماذا تأخرت الإِجابة؟ لماذا سلط علينا العدو؟ لماذا هذا البلاء؟

يتأمل ويحاسب نفسه ويجاهدها حتى تحصل له البصيرة بعيوب نفسه، وحتى يعالجها بالعلاج الشرعي، والدولة تعالج نقصها، والشخص يعالج نقصه ويداويه، كل داء له دواء، كما قال ذلك النبي على . ودواء الذنوب التوبة إلى الله سبحانه، والاستقامة على طاعته هذا هو دواء الذنوب.

فالواجب على كل إنسان أن يعالج ذنبه ومعصيته بالتوبة النصوح، ويحاسب نفسه، ويعلم أن ربه سبحانه ليس بظلام للعبيد .

فالله سبحانه لم يظلمك، بل أنت الظالم لنفسك، تأمل وحاسب نفسك، وجاهدها، وهذا الحاكم الظالم، أعني حاكم العراق صدام حسين، يرمي السعودية بالصواريخ، ماذا فعلت معه السعودية؟ لقد ساعدته مساعدة عظيمة على عدوه، ساعدته بالمساعدات التي ذكرها صدام في كتابه لخادم الحرمين الشريفين وذكر أشياء كثيرة من المساعدات، وأخفى الكثير.

والمطلوب منه الآن الخروج من الكويت، وسحب جيشه منها، وبعد ذلك يحصل التفاوض في بقية المشاكل . . . فهل هذا هو جزاء الإحسان للكويت بأن يخرجهم من ديارهم وقد أحسنوا إليه كثيراً؟! .

وهل جزاء ما عملت السعودية أن يضربها بالصواريخ ، ويحشد جيوشه على حدودها؟ .

هذا هو جزاء المحسن عند صدام حسين والله يقول سبحانه

لقد أحسنت إليه السعودية عند الملهات ، وواسته عتد الشدائد، والكويت كذلك، ودول الخليج كذلك، كلهمساعدوه ومدّوه بها يستطيعون، ثم كانت هذه هي العاقبة من اللئيم الغشوم، لقد طلبوا منه أن يخرج من الكويت ، وأن يسحب جيوشه منها ، ثم يكون بعد ذلك التفاوض والنظر في المشاكل التي بينه وبين الكويت، وحلها بالوسائل السلمية .

لكنه من خبثه وظلمه يحث أنصاره وأذنابه على أن يؤذوا الناس في البلدان الأخرى، ثم من تدليسه ونفاقه وخبثه يضرب اليهود الآن حتى يفرق الجمع الموجود، وحتى يرفع عنه الحصار الذي وقع عليه.

لماذا ترك اليهود قبل الكويت ويضربهم الآن؟! كان ينبغي له أن يضرب اليهود لأنهم هم العدو، بدل أن يضرب جيرانه، ومن أحسن إليه.

لكن خبثه وظلمه وغشمه ونفاقه ومكره، حمله على أن يضرب اليهود الآن، حتى يفرق هؤلاء المجتمعين لحربه، وحتى يخرج من هذا الحصار المحيط به، ولكنها لم ترد عليه، حتى يظل هذا الحصار، وحتى يقضي الله فيه أمره سبحانه وتعالى، وحتى يخيب الله آماله، ويرد كيده في نحره بحوله وقوته سبحانه.

نسأل الله أن يرد كيده في نحره. وأن يستجيب دعوات المسلمين ضده، فهو ظالم ملبس مخادع، منافق، يجمع كل شر وكل حيلة، وكل بلاء للخداع والظلم والعدوان.

ولكن نسأل الله بأسمائه الحسنى، وصفاته العلا أن يقضي عليه، وأن يدير عليه دائرة السوء، وأن يخذل الله أنصاره وأعوانه، وأن يرد من هو حائر

في أمره إلى البصيرة والهدى وأن يقضي على أنصاره الظالمين المعتدين، وأن يهلكهم معه، ويسلط عليهم جنداً من عنده، إنه جواد كريم .

كما نسأله سبحانه أن ينصر المسلمين عليه وحزبه، وأن ينصر من نصر المسلمين عليه، وعلى أعوانه حتى يقضي الله على هذا الظالم، وحتى يخرجه من الكويت صاغراً ذليلاً.

كما نسأل الله سبحانه أن يولي على العراق رجلًا صالحاً، يخاف الله ويراقبه ويحكم في العراقيين شريعة الله، ويبسط فيهم العدل والإحسان .

وعلينا أيها الأخوة، وعلى كل مسلم في كل مكان، أن نتقي الله سبحانه، وأن نستقيم على دينه، وأن نجاهد أنفسنا في ذلك . . . مع سؤاله سبانه النصر المعجل لأوليائه، وأهل طاعته المظلومين، وأن يكبت هذا الظالم المعتدي، وأن يسلط عليه جنداً من عنده، وأن يقضي عليه، وأن يولي على العراق من يخاف الله فيهم، ويحسن إليهم، ويحكم فيهم بشرع الله، إنه جل وعلا جواد كريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله . . . وصلى الله وسلم على نبينا محمد عبدالله ورسوله، وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.

and the state of t

等更是 1

 $(x,y) \in \mathcal{X}$ 

## إصدارات المركيز

- ١ البلغة في تراجم أثمة النحو واللغة/ تأليف مجد الدين الفيروزآبادي ؟
   تحقيق محمد المصري . ١٤٠٧ه ١٩٨٧م . ٢٥٥ ص . (تحقيق التراث ؟ ١) .
- ٢ المعونة في الجدل/ تأليف أبي إسحاق إبراهيم الشيرازي؛ تحقيق على بن
   عبد العزيز العميريني . ١٤٠٧ه ١٩٨٧م . ١٥٧ص . (تحقيق التراث؛ ٢) .
- ٣ إجمال الإصابة في أقوال الصحابة/ تأليف خليل بن كيكلدي العلائي ؟
   تحقيق محمد سليمان الأشقر . ـ ١٤٠٧هـ ـ ١٩٨٧م . ـ ١٠٤٠ص . ـ
   (تحقيق التراث ؟ ٣) .
- عن وافق اسمه اسم أبيه/ تأليف أبي الفتح الأزدي؛ تحقيق باسم فيصل أحمد الجوابرة . ١٤٠٨ه ١٩٨٨م . ١٤٨ ص . (تحقيق التراث؛
   ٤) . معه: ١ من وافق اسمه كنية أبيه/ للمؤلف . ٢ من وافقت كنيته اسم أبيه من لا يؤمن وقوع الخطأ فيه/ لعلاء الدين مغلطاوي .
- ٥ الزبد والضرب في تاريخ حلب/ تأليف ابن الحنبلي الحلبي؛ تحقيق وشرح محمد التونجي . ١٤٠٩ه ١٤٠٩م . ٢٧ص . (تحقيق التراث؛ ٥).
- ٦- (كتاب) الدعوات الكبير، القسم الأول/ تأليف أحمد بن الحسين بن موسى البيهقي ؛ تحقيق بدر بن عبدالله البدر . ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م . ٢٢٥ص . (تحقيق التراث؛ ٦) .
- ٧ ـ أساء رسول الله ﷺ ومعانيها/ تأليف أحمد بن فارس؛ تحقيق ماجد

- الذهبي . ١٤٠٩ه ١٩٨٩م . ٥٠ص . (تحقيق التراث ؟ ٧) .
- ٨ فهرس المخطوطات المصورة في مركز المخطوطات والتراث والوثائق:
   المجاميع، القسم الأول/ إعداد محمد بن إبراهيم الشيباني، جاسم الكندري، ماهر بن فهد الساير . ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م . ١٩ص . رقسم الفهارس؛ ١) .
- 9 الكشاف التحليلي لمجلة معهد المخطوطات العربية (القاهرة) مايو 1900 م نوفمبر ١٩٨٠م، مج ١ مج ٢٦/ إعداد محمد نصر، إشراف محمد بن إبراهيم الشيباني، ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م . ١٩٨٧م . (قسم الدوريات ؟ ١) .
- ۱۰ ـ تاریخ مولد العلماء ووفیاتهم/ تصنیف ابن زبر الربعی؛ تحقیق محمد المصری، ۱۶۱۰هـ ـ ۱۹۹۰م . ـ ۱۹۹۰ص . ـ (تحقیق التراث؛ ۸) . ـ ـ تالیه زیادات لهبة الله ابن الأکفائی .
- 11 المخطوطات العربية في الفلك والهيئة والحساب في مكتبة جامعة براتسلافا تشيكوسلوفاكيا/ تأليف كاريل بتراتشك؛ ترجمة عدنان جواد طعمة . ١٤١٠ه ١٩٩٠م . ٣٧ص . (سلسلة الفهارس العالمية؛ ١) .
- 17 \_ فه رس المخطوطات العربية في مكتبة الوطنية النمساوية: الرياضيات/ تأليف هيلينة لوبيشتان؛ ترجمة عدنان جواد الطعمة . ـ الرياضيات/ 191هـ ـ ١٩٩٠م . ـ ٤٤ص . ـ (سلسلة الفهارس العالمية؛ ٢) .
- ۱۳ ـ فهرست المخطوطات العربية في الطب والصيدلة المحفوظة في خزانة المكتبة الملكية بمدينة كوبنهاغن/ تأليف عدنان جواد الطعمة . ـ المكتبة الملكية بمدينة كوبنهاغن/ تأليف عدنان جواد الطعمة . ـ ١٤١٠هـ ـ ١٩٩٠م . ـ ٧١ص . ـ (سلسلة الفهارس العالمية: ٣) .
- 12 \_ ترجمة العلامة أحمد تيمور باشا/ تأليف محمد بن إبراهيم الشيباني . \_ ١٤ \_ . \_ ١٤١٥ \_ . \_ (قسم البحث العلمي ؟ ١) .

- 10 المؤسسات الثقافية الإسلامية في تركيا: تصنيف علمي وصفي ومكاني/ تأليف شامل الشاهين . ١٤١٠ه ١٩٩٠م ٢٤ص . (قسم الفهارس والبيليوجرافية؛ ١).
- 17 \_ فهـرست تصانيف الإمام أبي عمرو الداني الأندلسي (ت٤٤٤ه)/ تأليف غانم قدوري الحمد . ـ ١٤١٠ه ـ ١٩٩٠م . ـ ١٤ص . -(قسم الفهارس، الببليوجرافية؛ ٢) .
- ۱۷ \_ فهرست المخطوطات العربية في باكستان: المكتبة العامة، القسم الأول (مكتبة ديال سنغ الخيرية)/ تأليف حافظ ثناء الله الزاهدي . الأول (مكتبة ديال سنغ الخيرية)/ تأليف حافظ ثناء الله الزاهدي . ١٤١٢هـ ١٩٩١م . ٢٦ص . (سلسلة الفهارس العالمية ؛ ٤) .
- 11 تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ومقتضياته/ تأليف سعود عمد الربيعة ١٤١٢ه ١٩٩٢م . ٢ج . (البحث العلمي : دراسات إقتصادية ؛ ٢) .
- 19 \_ مؤلفات ابن الجوزي/ تأليف عبد الحميد العلوجي \_ طبعة جديد مزيدة، ١٤١٢ه \_ ١٩٩٢م . ٣٢٩ص . (الفهارس والببليوغرافية ؟ ٣) .
- ٢٠ الجواد العربي في الفروسية وتربية الخيل وبيطرتها/ تحقيق وشرح محمد الستونجي . ١٤١٣هـ ١٩٩٣م . ٣٤٤ص . (قسم الخيل الأصيل والفروسية ؛ ١) .
- ۲۱ ـ شيخ الباحثين الرئيس محمد كرد علي/ تأليف محمد بن إبراهيم الشيباني . ـ ۱۱ ۱۳ هـ ۱۹۹۳م . ـ ۸۰ص . ـ (البحث العلمي ؛ ۳) .
- ٢٢ \_ فهرست المخطوطات العربية في الجامعة الكاثوليكية \_ واشنطن / ترجمة
   عمد بن إبراهيم الشيباني (١٩٩٣م) . ٣٢ ص . \_ (سلسلة
   الفهارس العالمية ؟ ٤) .

- ٢٣ مجموعة مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية المخطوطة المحفوظة في مركز المخطوطات والـتراث والوثائق، القسم الأول/ تصنيف محمد بن إبراهيم الشيباني . ١٤١٣ه ١٩٩٣م . ٢٦ ص . (قسم ابن تيمية ؛ ١).
- ٢٤ ـ التوضيح الجلي في الرد على (النصيحة الذهبية) المنحولة على الإمام الشيباني . ـ الـذهبي: دراسة تحليلية/ تصنيف محمد بن إبراهيم الشيباني . ـ
   ١٤١٣ ـ ١٩٩٣م . ـ ١٠٦ص . ـ (قسم ابن تيمية؛ ٢) .
- ٢٦ ـ الإِذكار/ محمد بن إبراهيم الشيباني . ـ ١٤١٣ه ١٩٩٣م . ـ ٢٦ ص . ـ (السلسلة الإرشادية ؛ ٢) .
- ۲۷ ـ العدوان العراقي على دولة الكويت وآثاره/ أروى محمد إبراهيم الشيباني . ـ ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٣م . ـ ٦٦ص . ـ (قسم وثائق الاحتلال العراقي للكويت؛ ١) .
- ٢٨ ـ قائمة المخطوطات العربية الجديدة المحفوظة في خزانة المكتبة الملكية
   بمدينة كوبنهاجن/ إعداد عدنان جواد الطعمة . ـ ١٤١٤هـ ـ
   ١٩٩٣م ـ ـ ٤٤ص . ـ (سلسلة الفهارس العالمية؛ ٦) .
- ٢٩ ـ رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة/ تأليف محمد الشوكاني اليهاني وحقها وحرج أحاديثها محمد بن إبراهيم الشيباني . ـ
   (١٤١٣هـ ـ ١٩٩٣م) . ـ ٥٥ص (السلسلة الإشادية ٤٣) .
- ٣٠ من أشراط الساعة الكبرى خراب الكعبة/ صنفه محمد بن إبراهيم الشيباني . ١٤١٤هـ ١٩٩٣م ٨٢ص . (السلسلة الإرشادية ؛ ٤).
- ٣١ مجموعة مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية المخطوطة الأصلية والمطبوعة في المكتبة السليهانية باستانبول (القسم الأول)/ ترجمة وإعداد محمد بن

- إبراهيم الشيباني . ـ ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٣م . ـ ٢٦ص . ـ (قسم ابن تيمية: ٤) .
- ۳۲ معجم ما ألف عن الصحابة وأمهات المؤمنين/ إعداد محمد بن إبراهيم الشيباني . ـ ١٤١٤ه ١٩٩٢م . ـ ٣٠٨ص . ـ (سلسلة الفهارس الببليوغرافية ؛ ٤) .
- ٣٣ مصادر النظام الإسلامي: المرأة والأسرة في الإسلام/ وضعه عبد الجبار السوفاعي . ١٤١٤ه ١٩٩٣م . ٢٥٥ص . (الفهارس والبيليوغرافية ؛ ٥) .
- ٣٤ أسماء بقايا الأشياء على نسق حروف المعجم/ لأبي هلال العسكري ؟ تحقيق ماجد الذهبي . ـ ١٤١٤ه ـ ١٩٩٣م . ـ • ١ ص . ـ (تحقيق التراث ؛ ٩) .
- المدعوات الكبير (القسم الثاني)/ للبيهقي ؛ تحقيق بدر البدر . ـ محقيق التراث؛ ١٠) . معقيق التراث؛ ١٠) .
- ٣٦ فهرس المخطوطات الأصلية في مركز المخطوطات والتراث والوثائق التابعة للمشروع (القسم الأول)/ وضعه محمد بن إبراهيم الشيباني . ـ ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٣م . ـ ١٨٧ص . ـ (مشروع عبدالله المبارك الصباح ؟ ١) .
- ٣٧ عجائب من عصور متفرقة (الجنء الأول)/ انتقاها وعلق عليها وضبطها محمد ابن إبراهيم الشيباني . ـ ١٤١٤هـ ١٩٩٣م . . ٧٧ص . ـ (السلسلة الإرشادية؛ ٥) .
- ٣٨ سجلات المعتمد البريطاني والوكالات التابعة له في الخليج العربي/ أعده بنلوب توزون؛ راجعه بعد الترجمة وعلق عليه محمد بن إبراهيم الشيباني . ١٤١٤ه ١٩٩٣م . ١٥٠ ص (وثائق الخليج والجزيرة العربية؛ ١) .

- ٣٩ الرسالة الناصرية/ نجم الدين الزاهدي؛ حققه وعلق عليه محمد المصري . ١٤١٤ه ١٩٩٣م . ٨٨ص (تحقيق التراث؛ ١١) .
- ٤ عجائب من عصور متفرقة (الجنء الثاني) / انتقاها وعلق عليها وضبطها محمد بن إبراهيم الشيباني . ـ ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م . ـ ٧٨ص . ـ (السلسلة الإرشادية ؛ ٦) .
- ٢٤ البيان في عد آي القرآن/ أبو عمرو الداني الأندلسي؛ تحقيق غانم قدوري الحمد . ١٤١٤ه ١٩٩٤م . ٣٩٢ص . (قسم القرآن وعلومه؛ ١) .



Seneral Organization (Sthe Alexan-Quie Labrany (GOAL) Bibliothicos (Acrendina



IRAGI OCCUPATION OF KUWAIT DOCUMENTS SECTION

6.704 **42** بنا